# 

MÉE MÉE MÉE MÉE MÉE MÉE MÉE MÉE

مُحَقَّقَة عَلىٰ (٢٣٠) مَخْطُوطَة

جمع وَرَبَيْبُ وَتَعَيْنُ كَيْبُلْ فَيْنَا فِي الْلِيْكُلُولُ كَيْبُلُولُ فِي الْمِيْفِلِينَ فِي الْلِيْفِيلِينَ المَامِ وَخَطِيبِ الْسِهِ الْسِهِ الْسِهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَيَالِثُونِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ

المشتوى الأوّل

# الأَرْبَعَوْنَ فِي مَبَانِي ٱلْإِسْكَامِ وَقَوَاعِدِ ٱلْأَخْكَامِ (ٱلْأَرْبَعُونَ النَّوَوِيَّة)

لِلْإِمَامِ أَبِي زَكْرِيّا يَحِيْى بْنِ شَرَفٍ ٱلِنَّوَوِيّ مِنْهُ اللهُ (ت٧٦٥ه) مَرَدُ اللهُ رَبِهِ مِنْهُ اللهُ (ت٥٠٤ه)

مَعَ زِيكادَةِ ٱبْنِ رَجَبٍ ٱلْحَنْبِكِيّ مِمَهُ اللهُ (ت٥٩٥ هـ)

#### \* النُّسَخ المعتمَدة في تحقيق هذا المتن:

- نسخة خطِّية بمكتبةِ نظام يعقوبي الخاصة البحرين -، تاريخُ نسخِها: ٧١٠هـ، وهي مقروءةٌ على تلميذ المصنف علاء الدين أبن العطَّار رحمهما اللَّه، وعليها إجازة منه للنَّاسخ.
- نسخة خطِّية بمكتبة راغب باشا تركيا برقم (١٤٧٠)، بخطّ الحافظ البُوصِيريّ كَلَّهُ، تاريخ نسخها: ٨٠١هـ.
- نسخة خطِّية بمكتبة فيض الله أفندي تركيا برقم (٢١٦٠)، تاريخ نسخها: ٨٣٢هـ.
- نسخة خطِّية بمكتبة داماد إبراهيم باشا تركيا برقم (٧/٣٩٦)، تاريخ نسخها: ٨٦٦هـ.
- نسخة خطِّية بمكتبة الحرم المكِّي السعودية برقم (۳۹۲۷/۱۲)، تاريخ نسخها: ۹۷۹هـ.
- نسخة خطِّية بالمكتبة المحموديَّة، بمكتبة الملك عبد العزيز السعودية برقم (١/٤٠٤)، تاريخ نسخها: ١٠٦٩.

- . نسخة خطِّية بجامعة الملك سعود السعودية -برقم (٣٠٢٦)، تاريخ نسخها: ١٠٨٥هـ.
- نسخة خطّية بدار الكتب والوثائق القوميَّة مصر برقم (١٦٦ حديث تيمور).
- نسخة خطّية لجامع العلوم والحكم بمكتبة خدا بخش الهند برقم (٤٧١)، تاريخ نسخها: ٧٩٠هـ، وهي النسخة المعتمدة في تحقيق زيادة أبن رجب مَن على الأربعين، وهي مقابَلة بنسخة المصنف، ومقروءة عليه، وعليها إجازة منه للناسخ.
- نسخة خطِّية أخرى لجامع العلوم والحكم بجامع عنيزة السعودية برقم (٧٣)، تاريخ نسخها: ١١٠١هـ.
- نسخة خطِّية أخرى لجامع العلوم والحكم بجامعة الملك سعود السعودية برقم (٤٠٥١)، تاريخ نسخها: ١٩٤٤هـ، بخطّ عبد اللَّه بن سليمان بن عبد الوهاب.

# الحَدِيثُ الأُوَّلُ

عَنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ، أَبِي حَفْص - عُمَرَ بْن الخَطَّابِ \_ رَهُولَهُ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ ٱمْرِيِّ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَو ٱمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا ، فَهجْرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ " رَوَاهُ إِمَامًا المُحَدِّثِينَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ المُغِيرَةِ بْنِ بَرْدِزْبَهُ البُخَارِيُّ، وَأَبُو الحُسَيْن، مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِم القُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ رَفِيْهَا فِي صَحِيحَيْهِمَا - الَّلذَيْن هُمَا أَصَحُّ الكُتُب المُصَنَّفَةِ \_..

# الحَدِيثُ الثَّانِي

عَنْ عُمَرَ ضَعَ اللهِ عَلَيْهُ - أَيْضاً - قَالَ: «بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْنَا رَجُلٌ، شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ!

أُخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلَام؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الإِسْلَامُ: أَنْ تَشْهَدَ أَلَّا اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ اوَتُصُومَ وَتُصُومَ وَتُصُومَ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ البَيْتَ إِنِ ٱسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ البَيْتَ إِنِ ٱسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ

سَبِيلاً، قَالَ: صَدَقْتَ ـ فَعَجِبْنَا لَهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ـ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ؟

قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَكُتُبِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَلُيَّرِهِ وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّه، قَالَ: صَدَقْت.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ؟

قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ مَرَاكَ. تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ مَرَاكَ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟

قَالَ: مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟

قَالَ: أَنْ تَلِدَ الأَّمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ، يَتَطَاوَلُونَ فِي البُنْيَانِ. فِي البُنْيَانِ.

قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيّاً، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا عُمَرُ! أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### الحَدِيثُ الثَّالِثُ

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ السَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَ اللَّهِ عَلَى خَمْسِ: شَهَادَة يَقُولُ: «بُنِي الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ: شَهَادَة أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

# الحَدِيثُ الرَّابِعُ

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَهُو وَ وَهُو اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ وَهُو وَ وَهُو اللَّهِ عَلَيْهُ المَصْدُوقُ -: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ -: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ.

ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ المَلَكُ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ.

فَوالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ! إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلُ بِعَمَلُ بِعَمَلُ بِعَمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا.

وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا» رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

#### الحَدِيثُ الخَامِسُ

عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ - أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ، عَائِشَةَ - وَيُّ اللَّهِ عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ - أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْدَثَ وَيَّ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدُّه.

#### الحَدِيثُ السَّادِسُ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ اللَّهِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُولِمُ اللللِّهُ الللَّهُ الْمُنَالِمُ الللللَ

فَمَنِ ٱتَّقَى الشُّبُهَاتِ ٱسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ.

وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ ؟ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ.

أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمىً، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ.

أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ صَلَحَ الجَسَدُ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ؛ أَلَا وَهِيَ القَلْبُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

#### الحَدِيثُ السَّابِعُ

عَنْ أَبِي رُقَيَّة، تَمِيم بْنِ أَوْسِ الدَّارِيِّ رَهَٰ الْنَا: (الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا: أَنَّ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ (وَاهُ مُسْلِمٌ.

#### الحَدِيثُ الثَّامِنُ

عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَلَّا إِلَهَ إِلَهَ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الضَّلَاة، وَيُؤْتُوا الزَّكَاة.

فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ( وَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ .

## الحَدِيثُ التَّاسِعُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرِ ضَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرِ ضَلْكَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: هَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَٱجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَٱفْعَلُوا مِنْهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَٱخْتِلَافُهُمْ عَلَى مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَٱخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

#### الحَدِيثُ العَاشِرُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلّا مَسُولُ اللّهِ عَلِيّةً اللّهَ عَلَيْبً لَا يَقْبَلُ إِلّا طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللّهُ كُلُواْ مِنَ المُرْسَلِينَ ، فَقَالَ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهُا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ المُرْسَلِينَ ، فَقَالَ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهُا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَيِّبَتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِيعًا ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ يَا أَيْهُا الدِينَ مَا اللهِ عَلَوا مِن طَيِبَتِ مَا رَفْنَكُمْ ﴾ .

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ، يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ، أَشْعَثَ، أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَلَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَظْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَعُلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُلْبَسُهُ لِلْكَ؟!» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### الحَدِيثُ الحَادِي عَشَرَ

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، الحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْبِي مُحَمَّدٍ، الحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ \_ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْ ، وَرَيْحَانَتِهِ \_ عَلَىٰ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْ : «حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ : «حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ : «حَفِظْتُ مِنْ مَا لَا يَرِيبُكَ» رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ : «حَدِيثٌ التَّرْمِذِيُّ : «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

## الحَدِيثُ الثَّانِي عَشَرَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ: تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُ.

#### الحَدِيثُ الثَّالِثَ عَشَرَ

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: - خَادِم رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

## الحَدِيثُ الرَّابِعَ عَشَرَ

عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: «لَا يَحِلُّ دَمُ ٱمْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلّا بِإِحْدَى اللّهِ عَلَيْهُ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالنَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

## الحَدِيثُ الخَامِسَ عَشَرَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللَّهِ وَاليَوْمِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ.

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ؟ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ.

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ؟ فَلَيُكْرِمْ ضَيْفَهُ (وَاهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

#### الحَدِيثُ السَّادِسَ عَشَرَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللّ

# الحَدِيثُ السَّابِعَ عَشَرَ

عَنْ أَبِي يَعْلَى، شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَهِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ كَتَبَ الإِحْسَانَ وَسُولِ اللَّهِ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَة، وَلَيُحِدَّ أَحَدُكُمْ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللِّبْحَة، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# الحَدِيثُ الثَّامِنَ عَشَرَ

عَنْ أَبِي ذَرِّ، جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ، وَأَبِي عَنْ أَبِي الرَّحْمَنِ، مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ وَهُمَا عَنْ مَرَ اللَّهِ عَيْثُمَا كُنْتَ، رَسُولِ اللَّهِ عَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٍ "، وَفِي بَعْضِ النُسَخِ: «حَسَنٌ صَحِيحٌ ".

## الحَدِيثُ التَّاسِعَ عَشَرَ

عَنْ أَبِي العَبَّاسِ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ ﴿ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْماً فَقَالَ: (اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَاتٍ: ٱحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، ٱحْفَظِ اللَّهَ تَجِدُهُ تُجَاهَكَ.

إِذَا سَأَلْتَ فَٱسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا ٱسْتَعَنْتَ فَٱسْتَعَنْتَ فَٱسْتَعِنْ بِاللَّهِ.

وَٱعْلَمْ: أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ ٱجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ.

وَإِنِ ٱجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ

الأَقْلَامُ، وَجَفَّتِ الصَّحُفُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ: «ٱحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ.

وَٱعْلَمْ: أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئكَ.

وَٱعْلَمْ: أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً».

#### الحَدِيثُ العِشْرُونَ

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو الأَنْصَارِيِّ السَبَدْرِيِّ هَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَٱصْنَعْ مَا شِئْتَ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

## الحَدِيثُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ

عَنْ أَبِي عَمْرِه - وَقِيلَ: أَبِي عَمْرَةَ -، شُغْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قُلْ لِي فِي الإِسْلامِ قَوْلاً لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَداً غَيْرَكَ، قَالَ: قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ، ثُمَّ أَسْتَقِمْ الرَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# الحَدِيثُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ فَيْ: «أَنَّ رَجُلاً سَالً رَسُولَ اللَّهِ عَيْدُ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ المَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتُ الحَلَالَ، وَحَرَّمْتُ الحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى الحَلَالَ، وَحَرَّمْتُ الحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئاً؛ أَأَدْخُلُ الجَنَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَمَعْنَى: «حَرَّمْتُ الحَرَامَ»: ٱجْتَنَبْتُهُ.

وَمَعْنَى: «أَحْلَلْتُ الحَلَالَ»: فَعَلْتُهُ مُعْتَقِداً حِلَّهُ.

# الحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ

عَنْ أَبِي مَالِكِ، الحَارِثِ بْنِ عَاصِمِ الأَشْعَرِيِّ وَاللَّهِ عَلَيْهِ: الأَشْعَرِيِّ وَاللَّهِ عَلَيْهِ: اللَّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ.

وَالحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ المِيزَانَ.

وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ - أَوْ تَمْلاً - مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ.

وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ.

وَالقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ.

كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ، فَمُعْتِقُهَا، أَوْ مُوبِقُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# الحَدِيثُ الرَّابِعُ والعِشْرُونَ

عَنْ أَبِي ذَرِّ فَيْ عَنِ النَّبِيِّ عَيْ فِيمَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَيْ فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَلَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً فَلَا تَظَالَمُوا.

يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ.

يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَٱسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ.

يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَٱسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ.

يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ،

وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً، فَٱسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ.

يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَشْفَعُونِي. فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي.

يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَحِدِّ وَجِدٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئاً.

يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِى شَيْئاً.

يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ المِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ البَحْرَ.

يَا عِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوفِيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# الحَدِيثُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ

عَنْ أَبِي ذَرِّ ضَيَّ اللَّهِ عَيْ قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَلَيْ : يَا أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَيْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ.

قَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟!

إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً. وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ.

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟!

قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحَلالِ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### الحَدِيثُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ

عَـنْ أَبِـي هُـرَيْـرَةَ رَبَّيْهِ قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ:

تَعْدِلُ بَيْنَ الْأَثْنَيْنِ صَدَقَةٌ.

وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ.

وَالكَلِمَةُ الطَّيِّبةُ صَدَقَةٌ.

وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ.

وَتُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

## الحَدِيثُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «البِرُّ: حُسْنُ الخُلُقِ. وَالإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ وَ اللّهِ عَالَ: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: جِعْتَ تَسْأَلُ عَنِ البِرِّ وَالإِثْمِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، وَالإِثْمِ: مَا الطَمَأَنَّتُ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالطَمَأَنَّ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالطَمَأَنَّ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالطَمَأَنَّ إِلَيْهِ القَفْسُ، وَالطَمَأَنَّ إِلَيْهِ القَفْسُ، وَالطَمَأَنَّ إِلَيْهِ القَفْسُ، وَالطَّمَأَنَّ إِلَيْهِ القَفْسُ، وَالطَّمَأَنَّ إِلَيْهِ القَفْسُ، وَالطَّمَأَنَّ إِلَيْهِ القَفْسُ، وَتَرَدَّدَ القَلْبُ. وَالإِثْمُ اللّهُ اللّهُ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ .» وَلِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ .» حَدِيثٌ حَسَنْ، رُوِينَاهُ فِي «مُسْنَدَي الإِمَامَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبُلٍ، وَالدَّارِمِيِّ» بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

## الحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ

عَنْ أَبِي نَجِيحِ، العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيةَ رَفَّ اللَّهِ عَنْ أَبِي نَجِيحِ، العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيةَ وَجِلَتْ قَالَ: «وَعَظَنَا رَسُّولُ اللَّهِ عَلَيْ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا العُيُونُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُودِّع؛ فَأَوْصِنَا.

قَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مَنْ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى ٱخْتِلَافاً كَثِيراً؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُودِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» وَمُحْدَثَاتِ الأُمُودِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

## الحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ فَيْ قَالَ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الجَنَّة، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَيْمِهِ ـ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ـ: عَظِيم ـ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ـ: تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاة، وَتُعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاة، وَتُحْبُ وَتُعْمِ الرَّكَاة، وَتَحُمُ رَمَضَانَ، وَتَحُبُّ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ اللَّهُ مَنْ رَمَضَانَ، وَتَحُبُّ اللَّهَ لَاللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ اللَّهُ وَمُضَانَ، وَتَحُبُّ اللَّهُ لَا لَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ ـ اللَّهُ لَا لَيْتَ عَلَى اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَيْكَ اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَلَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَلَهُ لَا لَهُ لَا

ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ لللَّهُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ تَلا: ﴿ نَتَجَافَى جُنُونِهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ .

ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ، وَعَمُودِهِ، وَعَمُودِهِ، وَخِرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ!

قَالَ: رَأْسُ الأَمْرِ: الإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ: الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ: الجِهَادُ.

ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، وَقَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا.

قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! وَإِنَّا لَمُوَّاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟! فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ - أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ - أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ - إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ؟!» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

#### الحَدِيثُ الثَّلَاثُونَ

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ - جُرْثُوم بْنِ نَاشِرٍ - وَلَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَصَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ - رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ - فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَعَهُرُهُ.

## الحَدِيثُ الحَادِي وَالثَّلَاثُونَ

عَنْ أَبِي العَبَّاسِ، سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ وَهُلَّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي النَّاسُ، فَقَالَ: ٱزْهَدْ فِي أَحَبَّنِي النَّاسُ، فَقَالَ: ٱزْهَدْ فِي النَّاسُ اللَّهُ، وَٱزْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ اللَّهُ، وَٱزْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ اللَّهُ، وَٱزْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ عَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ ٱبْنُ مَاجَهُ، وَعَيْرُهُ، بِأَسَانِيدَ حَسَنَةٍ.

## الحَدِيثُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ السُّهُ قَالَ: السُّحُدِيِّ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ أَبْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، مُسْنَداً.

وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي «المُوَطَّأَ» ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ـ مُرْسَلاً، فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيدٍ.

وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضاً.

#### الحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ

عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَاُدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ عَلَى لِمَنْ أَنْكَرَ » حَدِيثٌ المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ » حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ هَكَذَا، وَبَعْضُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ».

## الحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ضَحَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

## الحَدِيثُ الخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «لَا تَحَاسَدُوا، ولَا تَنَاجَشُوا، ولَا تَنَاجَشُوا، ولَا تَنَاجَشُوا، ولَا تَدَابَرُوا، ولَا يَناجَشُوا، ولَا تَدَابَرُوا، ولَا يَبعْ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللّهِ إِخْوَاناً.

المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَخْذِرُهُ، التَّقْوَى هَهُنَا ـ وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ.

بِحَسْبِ ٱمْرِىءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ.

كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَعِرْضُهُ ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

## الحَدِيثُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا ؛ نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْم القِيَامَةِ.

وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ؛ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً؛ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً؛ سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ.

وَمَا ٱجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ؛ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَخَشِيتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَخَشَيْتُهُمُ المَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ.

وَمَنْ بَطَّاً بِهِ عَمَلُهُ؛ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ.

## الحَدِيثُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ

عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ فَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ: فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا؛ كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً.

وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا ؛ كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ. حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ. وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا ؛ كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً.

وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا ؛ كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً» رَوَاهُ البُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» بِهَذِهِ الحُرُوفِ.

## الحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيّاً فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيّ مِمَّا ٱفْتَرَضْتُ عَلَيْهِ.

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ ٱسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

## الحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ

عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزُ لِي عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا ٱسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ » حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ ٱبْنُ مَاجَهْ، وَالبَيْهَقِيُّ، وَغَيْرُهُمَا.

#### الحَدِيثُ الأَرْبَعُونَ

عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَیْهِ اللَّهِ عَلَیْهِ اللَّهِ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْکِ اللَّهِ عَلَیْکِ عَرِیبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِیل.

وَكَانَ ٱبْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

#### الحَدِيثُ الحَادِي وَالأَرْبَعُونَ

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ السَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ السَّهِ عَيْدٍ: السَّامِ عَيْدٍ: السَّامِ عَيْدٍ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعاً لِمَا جِئْتُ بِهِ» حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رُوِّيْنَاهُ فِي كِتَابِ «الحُجَّةِ» بِإِسْنَادٍ صَحِيح.

## الحَدِيثُ الثَّانِي وَالأَرْبَعُونَ

عَنْ أَنَسِ رَهِي اللهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ تَعَالَى: يَا ٱبْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي؛ خَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِي.

يَا ٱبْنَ آدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ ٱسْتَغْفَرْتَنِي؛ غَفَرْتُ لَكَ.

يَا ٱبْنَ آدَمَ! إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئاً؛ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً» رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

#### الحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُونَ (١)

عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَمٍ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ عَ

<sup>(</sup>١) من هنا تبدأ زيادة الحافظ أبن رجب كَلْلهُ.

## الحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالأَرْبَعُونَ

عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الوِلَادَةُ » خَرَّجَهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

## الحَدِيثُ الخَامِسُ وَالأَرْبَعُونَ

عَنْ جَابِرِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّبِيَ اللهُ عَامَ الفَتْحِ - وَهُوَ بِمَكَّةَ - يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ، وَالخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ.

فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ: لَا؛ هُوَ حَرَامٌ.

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَأَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ﴿ خَرَّجَهُ اللَّخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

## الحَدِيثُ السَّادِسُ وَالأَرْبَعُونَ

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ - أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - ضَيْهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الأَشْعَرِيِّ - ضَيَّةُ إِلَى اليَّمِنِ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا؟ فَقَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: البِتْعُ وَالمِزْرُ.

ـ فَقِيلَ لِأَبِي بُرْدَةَ: مَا البِتْعُ؟ قَالَ: نَبِيذُ العَسَلِ، وَالمِزْرُ: نَبِيذُ الشَّعِيرِ ـ.

فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» خَرَّجَهُ البُخَارِيُّ.

وَخَرَّجَهُ مُسْلِمٌ وَلَفْظُهُ: «قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَمُعَاذُ إِلَى اليَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ شَرَاباً يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ: المِثْرُ مِنَ الشَّعِيرِ، وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ: البِتْعُ مِنَ العَسَلِ، فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم: «فَقَالَ: كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهُوَ حَرَامًٌ».

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الكَلِمِ بِخَوَاتِمِهِ، فَقَالَ: أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ».

#### الحَدِيثُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ

عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ وَ الْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ يَقُولُ: سَمَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وَعَاءً شَرَّا مِنْ بَطْنِ، بِحَسْبِ ٱبْنِ آدَمَ أَكَلَاتُ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةً، فَتُلُثُ لِشَرَابِهِ، وَتُلُثُ لِنَفَسِهِ» وَتُلُثُ لِنَفَسِهِ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالْبَرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالْبَرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالْبَرْمِذِيُّ : «حَسَنٌ».

## الحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالأَرْبَعُونَ

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِهِ ﴿ عَنْ عَنْ النّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً، وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ » خَرَّجَهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

## الحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالأَرْبَعُونَ

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ حَقَّ قَالَ: «لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوكُّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كُمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَعْدُو خِمَاصاً، وَتَرُوحُ بِطَاناً» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَآبُنُ مَاجَهُ، وَٱبْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ»، وَالحَاكِمُ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: «حَسَنٌ صَحِيحِهِ»، وَالحَاكِمُ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: «حَسَنٌ صَحِيحِهِ».

#### الحَدِيثُ الخَمْسُونَ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ وَ اللَّهِ قَالَ: «أَتَى النَّبِيَ عَبْدِ اللَّهِ! إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْنَا، فَبَابٌ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيْنَا، فَبَابٌ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيْنَا، فَبَابٌ نَتَمَسَّكُ بِهِ جَامِعٌ؟ قَالَ: لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْباً مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَلَى خَرَّجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بِهَذَا اللَّهُ ظِ

وَخَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَٱبْنُ مَاجَهْ وَٱبْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ» بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: «حَسَنٌ غَرِيبٌ».

وَكُلُّهُمْ خَرَّجَهُ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الكِنْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رَقِيُّظِيْهِ. وَخَرَّجَهُ ٱبْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ» وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ هَلَيْهُ قَالَ: «آخِرُ مَا فَارَقْتُ عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ قُلْتُ لَهُ: أَيُّ الأَعْمَالِ خَيْرٌ وَأَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: أَنْ تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﷺ.

\* \* \* تَمَّ بِحَمْدِ ٱللهِ

#### المُسْتَوَى التَّمَهُ لِأِي \* الأَذْكَارُ وَالاَدَابُ.

- الأصول الثَلاثَةُ وَأَدلَّتُهَا.
  - ♦ ٱلْقَوَاعِدُٱلْأَرْبَعُ. للشتوى الأوَّلُ
  - نَوَاقِضُ الْإِسْ لَامِ.
- الأَرْتَعُونَ فِي مَبَانِي ٱلْإِسْلَامِ وَقُواعِدِ ٱلْأَخْكَامِ (ٱلْأَرْتِعُونَ النَّوَوِيَّةُ).
  - تُخفَةُ ٱلأَطْفَالِ وَٱلْغِلْمَانِ فِي تَجُو رِيدَ ٱلْقُرْآنِ.
    - المُسْتَوَى التَّاني شُرُوطُ الصَّلَافِ وَأَرُكَانُهَا وَوَاحِمَاتُهَا.
    - كَتَابُ التَّوْتِحِدُ الَّذِي هُوَحَقُ اللهِ عَلَى العَسْد.
      - مَنْظُومَةُ ٱلْبَيْقُونَ.
      - مَنْظُومَةُ أَنْ السِّعَاقَ ٱلْالْدرى المُسْتَوَىٰ الثَّالثُ
        - لَلْقَادَمَةُ ٱلْآجُرُومِيَّة. العَقِيْدَةُ الْوَاسِطِيَّةُ.

          - الْوَرَقَ اتُ. م عُنُوانُ أَنِّهِ كُم .
  - لِلسُّتَوَىٰ الرَّابِعُ بُغْنَةُ ٱلْبَاحِثِ عَنْ جُمَلِ ٱلْهَارِثِ (الرَّحْيَةُ).
    - ألْعَقِيدَةُ الطَّحَاوِيَةُ.
    - بُلُوغُ لَلْزَامِ مِنْ أَدِلَةِ ٱلاَّحْ كَامِ.
    - لِلْسُتَوَى الْحَامِيش ﴿ زَادْ ٱلسُّنَقْنِهِ فِي أَخْضَارِ لَلْقَنِعِ.
    - أَكُنَالُاصَةُ فِي النَّحْوِ (أَلْفِيَةُ أَبْنَ مَا الله).
      - الْجَامِعُ لِمَافِي الصَّنْخِيْحَيْنِ.
        - المُسْتَوَى السَّادِسُ \* أَفْرَادُالْبُحَارِي وَمُسْلِد.
      - الزَّوَائِدُعَلَىٰ الضَّمَخْتَحَةن.

لطلب الكميات: ١٥٦٤٤٤٨٤٥٤ ددمك: ٥-٧١١١- ٢-٣٠٠ ٩٧٨-